

وَادى الْقَرَى ، مَكَانٌ كَانَ يَسَكُنُهُ الْيَهُودُ الّذِينَ تَحَالفَ مَعَهُم جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى أَنْ يَتَصَدُّوا لانْتشارِ الإسلامِ مَهْما كَانَتْ تَضْحَيَاتُهُم مَنْ الْعَرَبِ عَلَى أَنْ يَتَصَدُّوا لانْتشارِ الإسلامِ مَهْما كَانَتْ تَضْحَيَاتُهُم . وَلَمَا فَرَغَ الْمُسْلَمُونَ مَن يَهُودُ خَيْبَر ، وأي رَسُولُ السَّحْدَ الله صلى السلمون إلى وسَلَم أَنْ يَذْهَبَ الْمُسْلَمُونَ إلى وادى القُرَى لَيَدْعُونِهُم إلى الإسلام





عَلَمَ يَهُودُ وَادَى الْقَسَلَمِينَ ، وَمَعَهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الْعُرَبِ ، وَسَلَمَ، وَاسْتَعَدُّوا لَقْتَالِ الْمُسْلَمِينَ ، وَمَعَهُمْ جَمَاعَةً مِنَ الْعَرَبِ ، وَسَلَمَ، وَاسْتَعَدُّوا فِي حَصُونِهم ، فَلَمّا وَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى وَتَحَصَّنُوا فِي حَصُونِهم ، فَلَمّا وَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى وَتَحَصَّنُوا فِي حَصُونِهم ، فَلَمّا وَصَلَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى وَادى الْقَسَرَى اسْتَقَبِلَهُم الْيَهُودُ وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَتَرَاشَقُوا بِالنّبالِ ، فَاسْتَشْهِدَ أَحَدُ الْمُسْلَمِينَ

أَعَدَّ رَسُولُ الَّلَهِ صَلَى السِلَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ لِلْقَتَالِ وَصَفَّهُم ، ثُمَّ دَعَا الْيَهُودُ وَمَنْ مَعَهُمْ إِلَى الإسلام ، فأبوا قائلسين لَنْ نَكُونَ مثل يَهُود خَيْبَر ، وَسَتَكُونَ الْغَلَبَةُ لَنَا ثُمَّ بَرَزَ أَحَدُ قَوَادهم قَائلاً ؛ مَنْ يُبَارِزُنسي ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ السِزِّبِير بْنَ الْعَوَّامِ ، وَبَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ الْعَوَّامِ ، وَبَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ الْمُبَارِزَةً أَطَاحَ بِهِ الزُّبِيرُوقَتَله.





خَرَجَ يَهُودِيُ أَخَرَ ، وَقَالَ فِي غُرُورِ مَنْ يُنَازِلُنِي ؟ فَخَرِجَ اللّه عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب رَضِي اللّه عَنْه ، وَدَارَبَيْنَهُمَّا الْقَتَالُ فَتْرَةً، وَلَا بَيْ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب رَضِي اللّه عَنْه وَقَتَلَه ، فَخَرَجَ يَهوديُ آخَرُ ثُمَّ أَطَاح به عَلَى رَضِي السَّلَه عَنْه وَقَتَلَه ، فَخَرَجَ يَهوديُ آخَرُ يَطْلُب الْمَبْارِزة .. وَهَكَذَا حِتَّى قَتَلَ الْمُسْلَمُونَ مِنْهُم ثَلاثَة عَشَر رَجُ لِلله المُبَارِزة وَاحِداً تِلْوَ الأَخَر ، وَكُلُما قُتِلَ مِنْهم رَجُل دَعَا الْمُسْلَم فَ للا يَسْتَجِيسَبُوا . وَجُل دَعَا الْمُسْلَم فَ للا يَسْتَجِيسَبُوا .

أصرَّ الْيَهُودُ عَلَى رَفْضِ الاسْتجابَة لدَّعَوَة الإسْلاَم، فَهَاجَمَ جَيْشُ الْمُسْلَمِينَ وَادى الْقُرى ، وَاسْتمرَّ قَتَالُهُم يَوْمَا وَلَيْلَةً حَتَى اسْتَسْلَمَ مَنْ فَيهِا بَعْدَ أَنْ قُتلَ مَنْهُم الكَثير ، وَفَتَح الْمُسْلَمُونَ وَادى الْقَلَى مَنْ فَيها الْكَثير مَمًّا أَفَاء اللَّه عَلَيْهِم مِنَ وَقَدْ غَنَمُوا الْكَثير مَمًّا أَفَاء اللَّه عَلَيْهِم مِنَ الْأَمُوالِ وَالمَا شَية ، وَقَدْ أَقَام النَّبي عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام في وادى القرى أيّاما وزَّع فيها الغنائم على الْمَسْلَمِينَ جَمِيعاً وادى الْقرى أيّاما وزَّع فيها الغنائم على الْمَسْلَمِين جَمِيعاً

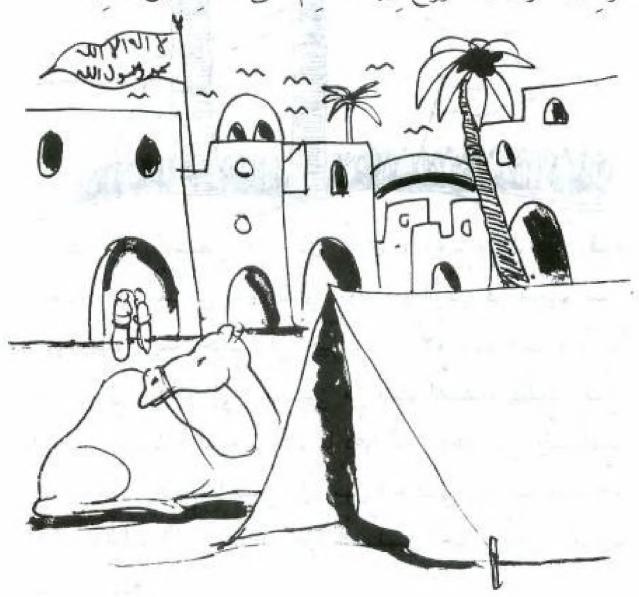



نَصَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فِي وَادَى الْقَرِي ، وَعَلِم بِذُلَكَ يَهُودُ قَبِيلَة «تَيْماءَ » التي تَبْعُدُ عَن وَادِي الْقري ، وقد دَبَّ الرُّعْبُ فِي قُلوبهم عندما بَلَغَتْهُم أَنْبَاءُ هَزِيمة إِخْوَانِهم في خيبر ، واستسلام يَهُودَ فَدَك ، وأخيرا وادى الْقرى ، فَبَعثُوا إِلَي الْمسلمين مِن تلقاء أنفسهم، يَطلبُون الصَلْح فَقَبِلَ الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم مَا دعوا إليه . وعَادَ النّبي والمسلمون إلَي الْمَدينة ، وأصبح مَا يَشْغُلُ بَالَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيه وسلم هُم هؤلاء الْأَعْراب الذين يَسْطُون عَلَى الْمسلمين أحيانا وينهبُون أموالَهم ويَسْلبُونَ أَسْياءهم. وَلَكنَّ جَيشْ الْمُسْلَمِينَ كَانَ قَد اقَتْرَبَ مِنْهُمْ ،فَصَفَّ رَسُولُ اللَّه صَلَى الله عَليه وسلم أصحابه للْقتالَ ،وأعطى أبا بكر الصَّدِّيق رَايَة المُهاجِرِينَ ،وسَعْدَ بن عُبادة رايَة الأنصارِ ، وَبَدأ الْفَرِيقَان يَتَرَاشَقَان بالنِّبالِ قَبْلَ الْتَحَام الْجَيْشَيْنِ للْقتالِ .

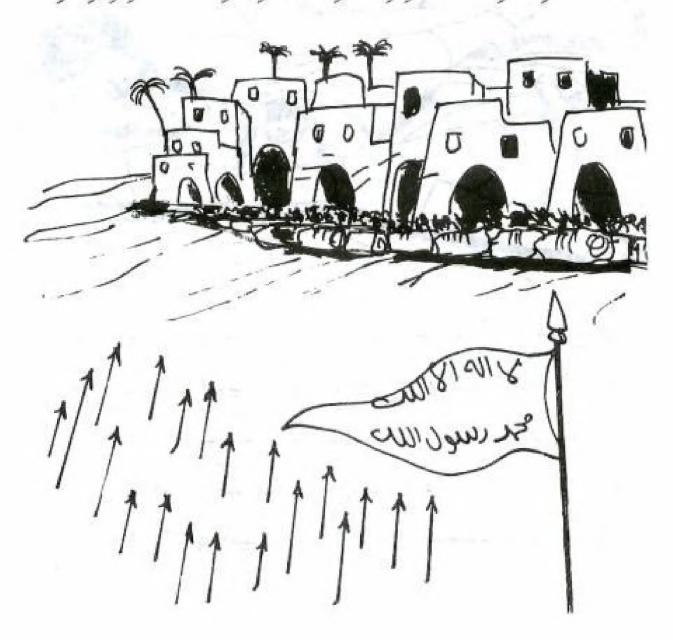



استَمر التَّراشِي بالنَّبال بَعْض الْوَقْت، ثُم أَمر النبي صلى الله عليه وسلم الْمُسلمين بالْهُجُوم عَلَى أَعْدَائهم هجْمة رَجُلٍ وَاحد، فَارْتَبَكَ جَيَسُش الْمُسْركين، وَكانت الْهَزيَمة مِن نَصِيبُهم فَقَتَلَ الْمُسلمون منْهم عَدَداً كَبِيراً، كما أَسرُوا الْنَساء وَعَدَداً غَيْر قليلٍ مِن الرَّجَالِ. وَعَنه سوا أَمُوالَهم وَأَنْعَامَهُم .

وَسَمَّاهَاجُويَرَةَ ، فَعَنْدَ ذَلَكَ أَسْلَمَ بَنُو الْمُصْطَلَق جَميعِ الْحَارِث وَسَمَّاهَاجُويَرَة ، فَعَنْدَ ذَلَكَ أَسْلَمَ بَنُو الْمُصْطَلَق جَميعِ اللهِ وَسَلَّمَ مَع أَصْحَابِه فِي بَنِي وَمَكَثَ الرَّسُولُ صَلَّى السَّلَه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَع أَصْحَابِه فِي بَنِي الْمُصْطَلَقِ أَيَّامِ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَع أَصْحَابِه فِي بَنِي الْمُصْطَلَقِ أَيَّامِ اللهِ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ قَبِيلَة بِنَى بَكْرٍ يَنُوون عَلَمَ اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ أَنَّ قَبِيلَة بِنَى بَكْرٍ يَنُوون عَلَمَ اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ أَنَّ قَبِيلَة بِنَى بَكْرٍ يَنُوون

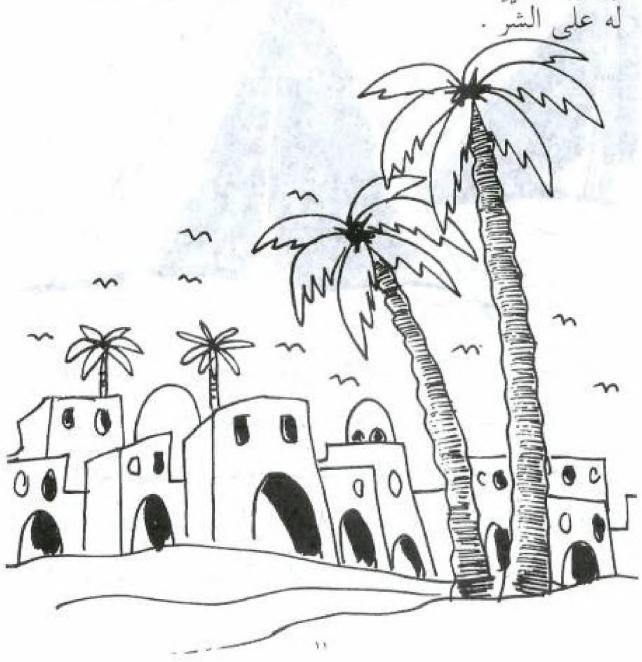



لَمَّا عَلَىمَ النَّبِي بِخَبَر بَنِي كَلَّ بِعَتْ فِي طَلَّ عَلَيْهُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَلَ مَا جَاءَ أَقْعَدَهُ النَبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّم بَيْنَ بِدَيْهِ ،وعَمَّمَهُ بِيده ،ثُمَّ أُوصِاه بأَحْسَنِ الْأُمُورِ فِي الْحَرْب ،بأَنْ يَدْعُوهُم إلَى الإسلامِ أُولا أَوْ باعْطَاء الجزية ثانيا فَإِنْ لَم يستَجِيبُوا للْكَلامِ وأَرادُوا الْحَرْب ،فلتكُن الْحَرْب .

خَرَجَ عَبَدُ الرَّحْمَنِ بَن عُوْف يَقُودُ عَلَيْهِمْ قَدْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمِ الْمُسْلَمِينَ قَاصِدِينَ بَني كَلْبِ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ الْمُسْلَمِينَ قَاصِدِينَ بَني كَلْبِ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ أَعَدُوا أَنْفُسَهُمْ الْقَتَالَ، فَقَرَأَ عَلَيْهُمْ بعض آيات مَن الْقُرآن الْكريم وأسْمعَهُمْ قَوْل رَسُولَ اللّه صلى الله عليسه وسلم، واستمر على ذلك ثَلاَتَة أَيَّامٍ، فأَسْلَمَ رأسهم وكبيرهم، فتبسيعة بعض الْقَوْمُ وأَسْلَمُ وأَسْمُ مَنْهُم وفضُوا الإسلام ورضوا بإعطاء الجزية.



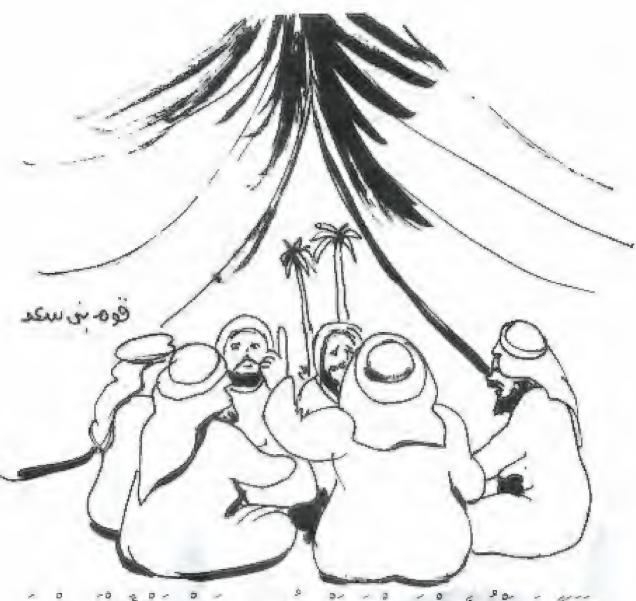

وتزوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفُ تَمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ ،بنْتَ رئيس سيد قبيلة بني كَلْب، ودَخل بها في الْفَتْرة نفسها من شهر شَعْبَانَ ، وَلَمْ تَنتَهِي الْحَرْبُ بإسلام بنيي كلب ،بل كان هُناكَ قُومٌ من بني سحد بن بكر لا يزالُونَ عَلَى السشرك ، ويسخافُونَ أَنْ يحيق بهم الْخَطَر بَعْدَ مَا رأوه من انتصارات المسلمين فراحُوا يَفكرون في طريق قي عَرون بها خطر المسلمين فراحُوا يفكرون في طريق قي يعدون بها خطر الإسلام والمسلمين عنهم .

رأى بنو سعد أن اليهود يناصبون المسلمين العداء فبعثوا السهم ليتفقوا فيسما بينهم على إيذاء المسلمين والعمل على على عرقلة سير الإسلام، ووصلت أخبارهذا الإتفاق، وأبعاد هذه المؤامرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر على ابن أبي طالب أن يعد فرقة قوية من المسلمين لقتال بنى





خَرَجَ عَلِيَّ رَضَى اللَّه عَنْهُ وَمَعَهُ مَائَةَ رَجُلٍ ، وَكَلَّهُ مَهُمَةَ هَذِهُ أَوَامِر رَسَولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبْقَى مُهُمَة هَذِهُ السَّهُ فَي سَرِّيَة تَامَّة ، حَتَّى تَنْجَحَ أَهْدَافَهَا ، فَكَانَ عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهَ يَسِرُ بَفِرَقَتُهُ بَاللَّيْلُ فَقَطْ ، فَإِذَا أَصْبُحَ الصَّبَاحُ اتَّخَذَ لَهُ اللَّهُ عَنْهَ يَسِيرُ بَفِرَقَتُهُ بَاللَّيْلُ فَقَطْ ، فَإِذَا أَصْبُحَ الصَّبَاحُ اتَّخَذَ لَهُ مَخْبًا وَكَمَن فَيه طُوالَ النَّهَارِ .

وَفَجَأَةً ظَهَرَ اثْنَانَ مِنَ فُرْسَانَ بَنِي سَعَدُ مَنْطَلَقِينِ عَلَى جَوَادَيْهِمَا ، فَأْسَرَهُمَا عَلَى رَضَى اللّه عَنَهُ وعَلَمَ مَنَهُمَا أَنهُمَا مَبْعُوثَانَ إِلَى يَهُود خيبَرَ ، كَمَا اعْتَرَفَا أَنْ هُنَاكَ اتّفاقًا بَيْنَهُم وَبَينُ اليهَ وَد ، يَقَضِى هَذَا الإنّفَاقُ بَأَنْ يُملُهُمُ بِاللّهُمُ بِاللّهُمُ وَالسّلاحِ فِي مُقَابِلِ نُصْرِتَهِم عَلَى الْمُسّلِمِينَ .





استدل المسلمون من الأسيرين على موضع بَحَمَّع قُوات بنى سعد، وعَددهم، وأسلحتهم، فقرر على رضى الله عنه، أن يداهمهم وهم غافلون، فأغار عليهم فجاة ، وفر مقاتلو بنى سعد يطلبون النجاة هاربين إلى الجبال بعد أن قتل رئيسهم وبر بن عليم .

كَانَتَ غَنَائِمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي سَعْدَ حَمْسُمَائَةَ بَعِيرِ وَعَدَّةَ ٱلْأَف مِنْ رَءُوسَ الْغَنَمِ، وسَبْعِينَ أُسِيرٍ، فَلَمَّا عَادَ فَرْسَانَ الْمُسلِمِينَ إلى بَنِي المُصْطَلِق كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَم قَدْ عَادَ إلى المُعْدِينَة هُو وأُصَحَابِه، وَكَانَ بنو المُصْطَلِقِ وَسَلَم قَدْ عَادَ إلى الْمُدِينَة هُو وأُصَحَابِه، وَكَانَ بنو المُصْطَلِقِ قَدْ أُسلَمُوا فَاستَقْبَلُوا الْفُرْسَانَ اسْتَقْبَالاً حَسَناً.





وصلَ علي رضى السلّه عنه ومن معه من المسلمين إلى المدينة ومعهم الغنائم والأسرى ، ولكن اليهود والمسلمين والتامر يبغون الشرّ دائما ولا يتوقّفون عن إيداء المسلمين والتامر ضدّهم ، والبحث عن الوسائل التي ينالون بها من الإسلام والمسلمين .

وَفِي مَكَانَ بَعِيد اسْمَهُ وَادى الْقَـرَيَ جَلَـسَ الْمُشـرْكُونَ يَتَفَقُّونَ عَلَى أَنَّ يَغْتَـالُوا النَّبِي صَلِّي اللَّه عَلَيهُ وَسَلَـمَ، وَكَانَ مُشْرِكُو قُرِيشٍ قَدْ عَلَمُوا بِهِذَهِ الْمُؤَامِرَةِ فَبَعَثُوا بَعْضَ كَبَارِهِمْ إلَى وَادِى الْقُرى لِلتَّعَاوَنِ مَعَهم فِي تَنْفِيذُ مَا يَتَفَقُونَ عَلَيْهِ .





وَاتَّفُقَ الْفَرِيـقَانَ عَلَى أَنْ يُرسلُوا إِلَى الْمَدينَةِ الْمُنُورَةِ عَدَداً مِنْ رِجَـالَهِم ليندَسُّوا بَيْنِ الْمُسْلَمِينَ ، فَإِذَا حَـانَتُ لَهُمْ الفَرصَةَ انقَضَّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلِّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّمِ الفرصَةَ انقَضَّوا عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلِّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّم وَقَتَــلُوه ، وَبَذَلِكَ يَكُونُوا قَدْ أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلَمِينَ أَعَزَ مَا لَدَيْهِم .

وَلَكُنَّ اللَّه يَعْصِمُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّم وَيَحْفَظُهُ مَنْ كُلُّ مُؤَامَرة ، وَفِي هَذِهِ الْمَرَّة جَاءَ أَحَدُ الْمُشَرِّكِينَ وأَبلغِ كُلُّ مُؤَامَرة ، وَفِي هَذِهِ الْمَرَّة جَاءَ أَحَدُ الْمُشَرِكِينَ وأَبلغِ النَّبي وَالْمُسلمِينَ عَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُتَآمِرُونَ ، وعندَمَاحَضِر النَّبي وَالْمُسلمِينَ عَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُتَآمِرُونَ ، وعندَمَاحضر بعض المشركين من وادى القرى إلى المدينة تلقاهم



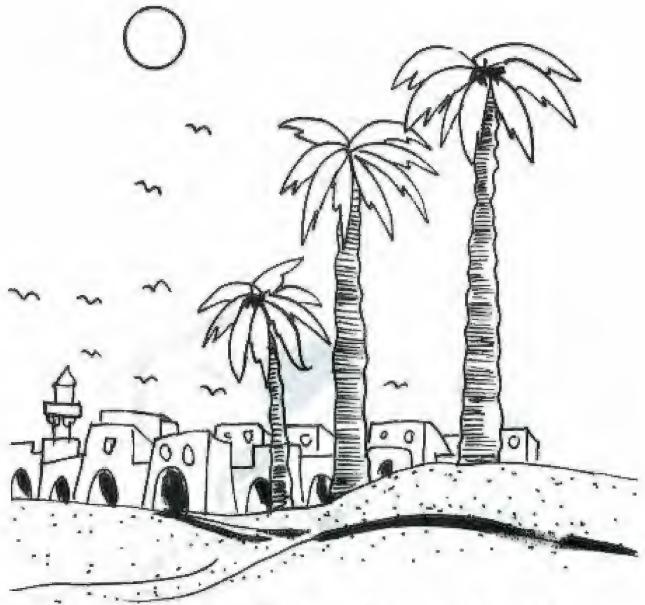

فَاعْتَرَفُوا بِالْمُوَامَرَة ، وَتَحَدَّثُوا بِمَا تُمَّ بَيْنَ كُفَّارِ وَادِى الْقُرى وَكُفَّارِقُرِيشٍ ، كَمَا أَحْبَرُواعَنْ عَدَدِ قُوَّاتِهِم وَأَمَاكِنِ تَجَمَّعِهم ، وَكُفَّارِقُرِيشٍ ، كَمَا أَحْبَرُواعَنْ عَدَدِ قُوَّاتِهِم وَأَمَاكِنِ تَجَمَّعِهم ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرِ الصَّديق رضي الله عنه بتجهيز قُوَّة مِنْ جَيْتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْخُرُوجِ بَهَا لِتَأْدِيبِ كُفَّارِ وَادى الْقرى .



وَاسْتَطَاعَ عَبَدُ اللّه ورِجَالُه أَنْ يَقْتُلُوا أُسَيْراً وَمَن مَعهُ جَمِيعاً ، وَنَجَا الْمُسْلُمُون مِنْ شَرِّهُم ، وَقَدْ جُرِح أَحدُهُم ، وَهُو الذي كَادَ وَسَلَم أَنْ يَقْتُلُوا اللّه صَلَى اللّه عَلَيه وسَلَم أُسِيْر أَنْ يَقَتْلُهُ ، فَلَمّا عَادُوا إِلَى رَسُولَ اللّه صَلَى اللّه عَلَيه وسَلَم قَالَ لَهُمْ : لَقَدْ أُنَجًاكُم اللّه مِنْ شَرِهُم وَلَم نَمْضِ أَيَام حتى أَغَار عَلَى أَطْراف الْمَدين وَفرُوا هارِبِين وَكَانُوا مِنْ عَلَى أَطْراف الْمَدين وَجَبَار « بالفتح » فِي أَرْضِ غَطَفَان.

خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَة رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلَمِينِ لَيْتَابِعُوا هَوْلاَءِ اللَّوْغَادَ ، فَعَلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ جَمْعًا كَبِيسِراً تَجَمَّعُوا للإغارة عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ جَمْعاً مِنَ الْمُسْلَمِينَ بَقِيادَة بَشِيسِر بْن سَعَد الأَنْصَارِي لَصَيدَهُم فَكَانُوا لَمُسْلَمِينَ بَقِيادَة بَشِيسِر بْن سَعَد الأَنْصَارِي لَصَيدَهُم فَكَانُوا كَالْمَادة \_ يَسيرونَ باليل وَيَختبئونُ بالنّهار ، حَتَى انْقَضُوا عَلَي تَجْمَع الْمُشْرِكِينَ وَفَتَكُوا بِهِم فَقَتَلُوا مِنْهُم الْكَثِيرَ وَفَر البَاقُون .





غَنمَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْدَ نَعَما كَتَيرة وأَمُوالا ، وأَسَرَ تَمانِية رجالِ وَعَادَ بَهِم إلَى الْمَدينة ، وكان هؤلاء الشَمَاني قَمَ مَنْ أَشْرَاف الْقَبَاتُلِ، فَبَعَثَتْ قَبَائلُهم بِفُديتهم إلَى الْمَدينة ، وَلَكُنَ الرِّجَالِ التَّمَ النِي الْمَدينة ، وَلَكُنَ الرِّجَالِ التَّمَ النِي الْمَدينة ، وأَمَلُمُوا وَعَاشُوا مَعَ التَّمَ النَّي فَي المدينة وقضُوا الْعَوْدة إلى ديارِهِم ، وأَمْلُمُوا وَعَاشُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي المدينة

وَهَكَذَا كَانَتَ النَّصَارِاتُ الْمُسْلَمِينِ عَلَى الأَعْدَاءِ مُتُوالِيةً بإذْنَ الله سَبْحَانَهُ وتَعَالَى مَنْذُ مُعَاهِدَةَ الْحَدَيْبَةِ ، فَلَمَّا أَهَلَّ شَهَرُ ذي القعْدَة مِنَ الْعَامِ السَّالِي بَعْدَ الْمُعَاهِدَة أَمرَ رَسُولُ السَّه صلّى السَّهُ عَلَي سَعْدَة مِنَ الْعَامِ السَّالِي بَعْدَ الْمُعَاهِدَة أَمرَ رَسُولُ السَّه صلّى عَمْ تَهِ مِعَالًا مَتَخَلَفَ مَ أَحَدُهُ مِمَ : شَهَدُه الصَّابَة أَنْ يَعَدُّوا أَنْفُسَهُم لَقَضَاءِ





وَخُرَجَ الدِينَ شَهِدُوا الصُلْحَ ، لَمْ يَتَخَلَّفْ مَنْهِم إِلاَ الدِينَ الْحَوْنَ الْمَعَارِكُ السَّابِقَةَ ، وَحَرِجَ آخَرُونَ يَقْصُدُونَ مَكَّة ، فَلَمَّا رأي ذَلكَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ أَفْسَحُوا لَهُم الطَّرِيقَ حَسَّبَ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْه ، وَكَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْدَ دَخُولِه مَكَةً رَاكِبَ لَا قَتَهُ الْقَصَواءَ ، وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَه وَسُلّمَ وَسُيُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْدَ دَخُولِه مَكَةً رَاكِبَ لَا اللّه عَلَيْه الْقَصَواءَ ، وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَه وَسُلّمَ وَسُلُومُ فَى أَغْمَادَهَا.

وَعَنْدَ دُخُولَ مَكَّةَ ارْتَفَعَ صَوْتُ الْمُسْلَمِينَ بِالتَّلْبِيةَ وَالتَكْبِيرِ : السَّلَهُ أَكْبَرُ السِّلَهُ الْمُسْلَمِينَ فِي شَمَالِ الْكَعْبَةِ يُقَالُ لَهُ «قُعَيْقُعَانِ» الْمَسْلَمِينَ وهم يَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ يُقَالُ لَهُ «قُعَيْقُعَانِ» حَتَّى لاَ يَرُوا الْمُسلِمِينَ وهم يَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ .





طَافَ السِنَّبِيُّ صَلَى السِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِالْكَعْبَةِ هُو وَأَصْحَابِهُ ، وَوَقَفَ السِنَّيُ وَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ السِطُّواف سَعُوا بَيْنَ السِطَّفَا وَالْمَرُوة ، وَوَقَفَ السَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ الْمَرُوة وَقَالَ: هَذَا الْمنحسِر، وَكُلُّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ الْمَرُوة وَقَالَ: هَذَا الْمنحسِر، وَكُلُّ فَجَاجٍ مَكَّة مَنْحُر .. فَنَحَر عِنْدَ المَرْوة وَحَلَق .. وَفَعَلَ الْمُسْلَمُونَ مَثْلَ مَا فَعَلَ .. وَفَعَلَ الْمُسْلَمُونَ مَثْلُ مَا فَعَلَ .. وَأَقَامَ السِبِّ وَأَصْحَابُهُ بِمَكَّة ثَلاَثَة أَيَّامٍ ، وَعَادَرُوهَا فَى الْيَوْمِ الرّابِعِ حَسَبَ المُعَاهَدة.

يَذْكُرُ السَّارِيخُ هَذِهِ الْعُمْرةَ باسْمِ « عُمْرة الْقَضَاء » ، لأَنْهَا وَقَعَتْ بَعْدَ مُعَاهَدة الْحُدَيْبِيَّة ، وحَسَبَ بُنُودها.. وكانَتَ بدايةً لفَتَح كَبِير للمُسْلَمِينَ ، كَمَا وَرَدَ في قَوْله تَعالَى « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ لَفَتَح كَبِير للمُسْلَمِينَ ، كَمَا وَرَدَ في قَوْله تَعالَى « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ لَفَتَح عَبِير للمُسْلَمِينَ ، كَمَا وَرَدَ في قَوْله تَعالَى « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنبِكَ وَمَاتَأْخَرَ ، ويتم فتح مَنْ ذَنبِكَ وَمَاتَأْخَرَ ، ويتم فتحميّهُ عَلَيْكَ ويهاديك ومَاتَأْخَر ، ويتم فتحميّه عَلَيْكَ ويهاديك ويهاديك صراطاً مُسْتَقيماً » سورة الفتح ١ - ٢ .

